### صلوات

منسوبة للقطب الكبير الميخ سيدي عبد القادر الجيلاني

نفعنا الله به

آمين

طبع بالمغرب

# صلوات

منسوبة لسيدي القطب الكبير

الشيخ عبر القادر الجيمزي نفعنا الله به والمسامين

نفعنا الله به والمسامين آمين

#### (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا نَسْلِيًّا)

#### ينسك إناه أكرتم ألغيك

هٰذِهِ صَلاَةُ بَشَائِرِ الْخَيْرَاتِ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم تأليفُ إِمَامِ الْأَعَّةِ ( الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلاَنِیُّ) نَفَمَنَا اللهُ بَرَكَتِهِ آمِینَ .

َ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَمَ .

ٱلْحَمْدُ لِيهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ

وَالْإِسْلَامِ . قَالَ إِمَامُ الْأُعَّةِ وَشَيْخُ الْأُمَّةِ سَيِّدُ الْأَنْجَابِ ، وَقُطْتُ الْأَفْطَابِ ، الْغَوْثُ الْمَظِيمُ [السَّـيِّدُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانَيُ ] لبَعْض إِخْوَانهِ فِي الدِّن : خُذُوا مِنِّي هٰذه الصَّلاَةَ فَإِنِي قَدْ أَخَذْتُهَا بِإِلْهَامِ مِنَ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَى النَّبِّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلُهُ عَنْ ثَوَا بِهَا فَأَخْبَرَ نِي فَبْلَ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ لَى: لَمَا مِنَ الْفَضْلِ شَيْءٍ غَريتُ لاَ يَنْحَصرُ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَصْحَامَهَا إِلَى أَعْلاَ الدَّرَ جَاتِ وَ إِذَا فَصَدَ أَمْرًا لاَيَخِيبُ ظُنُّهُ

وَلاَ ثُرَدُ لَهُ دَعْوَةٌ عِنْدَ اللهِ وَمَنْ قَرَأُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِمَنْ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ حَضَرَ أُجَلُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَضَرَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلاَئْكَةِ

الأُوَّلُ: يَمْنَعُ الشَّدِيْطَانَ. وَالنَّالِينَ : يَسْقِيهِ يُلْزِمُهُ كَلِمَتَى الشَّهَادَةِ . وَالنَّالِثُ : يَسْقِيهِ بِكَأْسٍ مِنَ الْكُوْثَرِ وَالرَّابِمُ : بِيَدِهِ طَاسَةٌ مِنَ الذَّهَبِ مَمْلُوءَةٌ مِنْ يُعَارِ الْجَنَّةِ ، وَيَقُولُ اللهُ لَهُ : أَبْشِرْ بَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ لِكَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَةِ فَيَنْظُرُ وَيَرَاهُ بِعَيْنَيْهِ قَبْلَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ وَيَرَاهُ بِعَيْنَيْهِ قَبْلَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَةُ فَيَرَاهُ بِعَيْنَيْهِ قَبْلَ

أَنْ تَخْرُبُجَ رُوْحُهُ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَفَى قَبْرِهِ آمِناً وَلاَ يَرَى فيهِ وَحْشَةً وَلاَ مِنْ عِلْماً ، وَ يُفَتَّحُ لَهُ أَرْ بَعُونَ بَامًا مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُمَلِّقُ عَلَى رأسيدِ قِنْدِبلُ مِنَ النُّورِ يُبْعَثُ بِدِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَعَنْ يَبِينِهِ مَلَكُ أَبِيَدِّرُهُ ، وَمَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ يُوَمِّنُهُ ، وَءَلَيْهِ حُلَّتَانَ وَيُهْدَى لَهُ نَجِيتٌ مِنَ الْجَنَّةِ يَرْكُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرَى حَسْرَةً ، وَلاَ نَدَامَــةً ، وَلاَ يُحَاسِبُ بِسُوءِ الْمَمَلَ ، وَإِذَا مَرَّ عَلَى الصَّرَاطِ فَتَقُولُ لَهُ النَّارُ 

عَلَيْكَ ، وَأَدْخُلِ الجُنَّةَ مِنْ أَىَّ بَابِ تَشَاءٍ ، كُنْ ذَٰكَ فِي الْجَنَّةِ يُعْطَى إِلَيْهِ ، وَلِكُنَّ بَابِ أَرْبَعُونَ قُبَّةً مِنَ الْفِضَّةِ فَى كُلُّ قُبَّةٍ مَا أَنَّ خَيْمَةٍ مِنَ النُّورِ فِي كُلُّ خَيْمَةٍ سَريرٌ ۗ منَ الْكَافُورِ عَلَى كُلُّ سَرِيرٍ فِرَاشْ مِنَ السُّنْدُس عَلَى كُلِّ فرَاش عَجارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْمِينِ خَلَقَهَا ٱللهُ مِنَ الطِّيبِ الْمُطَيِّبِ كَأَنَّهَا الْبَدْرُ لَيْلَةَ المُّمَّامِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَلْلَهُ مَالاً عَيْنَ رَأْتُ وَلاَ أَذُٰزُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ، وفى الْحَبَرِ عَن النَّبِّيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

لَيْلَةَ أَسْرِى بِهِ إِلَى حَضْرَةِ رَبِّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَعَلاَ: السَّمُوَاتُ لِمَنْ يَا مُحَمَّدُ؟ ، فَقَالَ لَهُ لَكَ يَارَبُ . فَقَالَ لَهُ أَنْتَ لِمَنْ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ لَهُ لَكَ يَارَتْ . فَقَالَ لَهُ أَنَا لِمَنْ مَا مُحَمَّدُ ؟ فَسَكَتَ الذَّيُّ صلَّى الله عليه فَقَالَ لَهُ الْجَلِيلُ جَلَّ وَعَلاَ أَنَا لِمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ زَادَ تَشْرِيفًا رَتَمْظِيماً ، فَقَالَ لَهُ سَيِّدِي عَبْد الْقَادِرِ الْجِيلانِي لَمْذِهِ السَّلاَّةُ يَلْيِنُ بِهَا الحَدِيثُ وَهٰذِهِ الصَّــلاءُ نَفْتُحُ سَبَعْيِنَ بَابًا

مِنْ أَرْحُمُ وَتَطَلُّمُ عَجَائِهُمُ مِنْ طريق الحِكُمة . وَخَبْرُ مِنْ عَنِي اللَّهِ نَسَــهَة ، وَنَحْرُ أَلْفَ بَدَنَةً ، وَصَدَفَةٍ الْفَادِنَ ، وَصِيَامٍ أَلْفِ شَهْرُ ، وَ فِيهَا سِرٌ مَكُنُونٌ ، وَهِيَ تَجِلْبُ الْأَرْزِ إِنَّ ، وَتُعَلِّينُ الْأُخْبِ لِآنَ . وَتَقَشِّي الْحَوَالَجِ ، وَتَفَقُّرُ النُّأُوبِ وَتَسَتُّرُ الْهُ يُوبِ ، وَتُمَنَّ الذَّليلَ . قالَ سَيِّدِي مُكينُ ٱلدِّينِ : كَأَنْتَ هَاذِهِ الصَّـــالَّآةُ لَا تُمْطَى إِلاًّ لِرَجُلِ كَأْمِلِ الْحَصَائِلِ وَكَثِيرِ النَّوَائِلِ وَأَنَّ صاَحِب هٰذِهِ الصَّلاَةِ إِذَا أَهَمَّهُ أَمْ ثُمِنْ أَمُور الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كُلُّ مَلاَةٍ قَرَّأُهَا مِنْ هَذِهِ الشَّيْ وَالْآخِرَةِ كُلُّ مَلاَةٍ قَرَّأُهَا مِنْ هَذِهِ السَّلاَةِ كَانَتْ لَهُ شَفَاءَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِي صَلاَةٌ لِلْمُصَلِّينَ ، وَقُرْآنُ لِلذَّاكِرِينَ ، وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقَيْنِ ، وَقِسِيلةٌ لِلمُتَقَيْنِ ، وَقِسِيلةٌ لِلْمُتَقَيْنِ ، وَهِي هَذِهِ الصَّلاَةُ المَحْكِئُ المُحْكِئُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهُ الصَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهِ السَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهِ السَّلاَةُ المَحْكِئُ عَلَيْهِ السَّلاَةُ المَحْكِئُ السَّلاَةُ المَحْكِئُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْعَلَيْهُ السَّلاَةُ المَحْكِئُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَحْلِيلَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

# بالله الخطائ

### وَ بِهِ نَسْتَمِينُ

اللهُمُّ صَلُّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمَشَّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَا قالِ اللهُ الْمَظْيمُ وَأُنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ .

اللهُمَّ صَلِّ وَسَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اللهُمُّ صَلِّ وَسَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِرِ اللَّهُ الرِّينَ بِمَا قالَ اللهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ذِكُراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَثِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَكَانَ بِاللَّوْمَٰذِينَ رَحِيًّا تَحَيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلِكُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَخْراً كُرَعًا

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيَّدِنَا كُمَدَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمَامِلِينَ عِمَّا قالَ اللهُ المَظِيمُ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أُوْ أُنْثَىٰ ، وَ عِمَا قالَ : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرَ أُوْ أَنْيُ وَهُوَمُوا مِنْ فَالْولْكَ يَذْ خُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَالًمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ اللَّهُ الْمَظِيمُ الْبَشِيرِ اللَّهُ الْمَظِيمُ عَالَا اللهُ الْمَظِيمُ عَلَيْهُ كَانَ لِلاَّ وَابِينَ غَفُوراً . كَلُمْ مَا يَشَاوُنَ عَنْدَ رَبِّهُمْ ذَٰلِكَ جَزَاءِ الْمُصْيِنِينَ

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِ اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِ اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِ اللهُ الْعَظِيمُ الْبَشِيرِ الْلَهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَّالُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَّنَالُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَثَالُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَثَالُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَثَالُ اللهُ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَثَالُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنْ اللهُ يَثَالُ اللهُ الل

اللهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى سَسِيَّدِنَا مُحَدِّهِ الْبَشِيرِ اللهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَيْ سَسِيَّدِنَا مُحَدِّمُ الْبَشِيرِ اللهُمُّ الْمَطْيِمُ ، فَضَلَّ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ مَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَسَدًا ، مُظْلِصِينَ لهُ الدِّن

اللهُمُ حَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدُ الْبُسَرِ الْمُمَّ حَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدُ الْبُسُرِ الْمُمَّرِ الْمُمَّرِ الْمُمَّرِ الْمُحَارِمُ الْمُحَارِمُ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُطْرِمُ : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُطْرِمُ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُحَارِبِهِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُحَارِبِهِ اللهِ وَاجْمُونَ مَا أَنَهُمْ إِلَيْهِ وَاجِمُونَ ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَاجِمُونَ ،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَى جُنُو بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ جُنُو بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْض ، رَبُنَا مَا خَلَقْتَ هُذَا بَاطِلاً ، سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّار .

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَسِيَّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُسَلِّمِ الْمُصَلِّينَ عِمَا قالَ اللهُ الْمَظِيمُ وَأَفِيمِ الصَّلاَةَ تَنْعَلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْ الصَّلاَةَ وَأَمُنْ بِالْمَرُوفِ وَالْمُنْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَالْمُرْوفِ وَالْمُنْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَالْمُرْوِفِ وَالْمُنْ وَلَا مُنْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَالْمُورِ .

اللهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَـــيَّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُشَرِ لِلِصَّا بِرِينَ عِمَّ قَالَ اللهُ الْمَظِيمُ الْبَشِيرِ الْمُبَشِرِ لِلصَّا بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِمَيْرِ حِساب ، أُولَٰ فَي يُولِ حِساب ، أُولَٰ لِكَ اللهِ وَأُولَٰ لِكَ مُمْ أُولُولُكَ مُمْ أُولُولُكِ أَلَّهُ وَأُولَٰ لِكَ مُمْ أُولُو الأَّلُهُ وَأُولَٰ لِكَ مُمْ أُولُو الأَلْبَاب .

اللهُمُّ صَلِّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُمَّ صَلِّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْحَاثِفِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْمَظِيمُ: وَلِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَّنَانِ ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَعْلَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَى خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعْلَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى .

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلِمٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدَّدِ الْبَشِيرِ الْمُشَرِ لِلْمُتَّقِينَ عِمَا قَالَ اللهُ الْمَفْ الْمَظِيمُ: وَرَخْتِي وَسِسَمَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَ كُنتُهُمَ لِلْذَينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّ كَاهُ وَالَّذِينَ مُمْ اللَّذِينَ يَتَقَوْنَ الرَّسُولَ النَّبِي اللَّهِ الطَّيْقَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُرَونَ الرَّسُولَ النَّبِي وَمُ فَى الْمُرونَ الْمُرونَ السَّمَا فِي عَامَمُ لُوا وَمُمْ فِي الْمُرونَ الرَّسُولَ النَّبِي وَمُ فَى الْمُرونَ الْمَرونَ السَّمَا فِي الْمُرونَ الرَّسُولَ النَّهِ وَمُ فَى الْمُرونَ الرَّسُولَ النَّمَا وَمُؤْونَ وَمُؤْونَ الرَّسُولَ النَّهِ وَمُ فَى الْمُرونَ الرَّسُولَ النَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْفَاتِ آمِنُونَ .

اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَسِيدِ نَا مُحَمَّدِ الْمُضَمِّرِ الْمُخْبِينَ فِمَا قَالَ اللهُ الْمَظْيمُ: الْمَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمُخْبِينَ فِمَا قَالَ اللهُ الْمَظِيمُ: الذِبنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَالَّذِينَ اللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَالَّذِينَ

بُوْتُونَ مَا آتَوْا وَتُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَبَي رَبِّهِمْ رَاجِمُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات وَمُعْ لَهَاسَابِقُونَ .

اللهُمْ صَلَّ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْبَشِرِ لِلصَّابِرِينَ عِمَا قَالَ اللهُ الْمَظِيمُ: الْبَشِرِ اللَّمَا بِرِينَ إِذَا أَصاَ بَنْهُمْ مُصِيبَة وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصاَ بَنْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنَّا لِنَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا لِنَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ وَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ مَمُ الْمُتَدُونَ ، إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ عِمَا صَبَرُوا الْمُتَدُونَ ، إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ عِمَا صَبَرُوا أَنْهُمْ مُمْ الْفَامُرُونَ .

اللهُمُّ مَلُّ وَسَلِمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُسَرِّ الْمُسَرِّ الْمُسَرِّ الْمُسَرِّ الْمَسْطَ وَالْمَا فَيِنَ عَنِ الْمَسْطِ وَالْمَا فَيِنَ عَنِ الْمُسْطِينَ الْمَسْطَ وَالْمَا فَيِنَ عَنِ الْمُسْدِينَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَا أَجْرُ وَمُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحَدُّ الطَّالِينَ :

اللهُمُّ صَلَّ وَسَالًمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُشِيرِ اللهُمُّ صَلَّ وَسَالًمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُشِيرِ اللهُمُّ الْمُضْلِيمُ: وَأَحْسِنِينَ ، مَنْ جَاءَ وَأَحْسِنِينَ ، مَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاء بِالسَّيْئَةِ فَلَا يُظْلَمُونَ .

اللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى سَـــيَّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمَبَثِرِ لِلشَّاكِرِينَ ، بِمَا قالَ اللهُ الْمَظِيمُ : وَأَشْكُرُ وَا يَتُّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَمْبُدُونَ ، لَئِنْ شَكَر ْتُمْ لَأَز يدَنَّكُمْ . اللَّهُمَّ صَلَّ وَسلَّمْ عَلَى سَـِيدُنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُنْفِقِينِ عِمَا قَالَ أَنَّهُ الْمَظِيمُ: وَمِّمًا رَزَ فَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، وَمَا أَنْفَقَدْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُو يُخْلَفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَــــــيَّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشير الْمُبَشِّر للْمُتَصَدِّقينَ عِا قَالَ اللهُ

الْمَظِيمُ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، إِنَّ اللهَ يَجْزى الْمُتَصَدِّقِينَ .

اللهُمَّ مَلُ وَسَلِّمْ عَلَى سَسِيدِ الْمُعَدِّ اللهِ الْمُعَدِّ اللهِ اللهِ الْمُعَدِّ اللهُ اللهُ الْمُعَدِّ اللهُ اللهُ المُعَدِّ اللهُ اللهُ المُعَدِّ المُعَدِّ اللهُ اللهُ المُعَدِّ المُعَالِينَ عِمَا قالَ اللهُ المُعَلِيمُ المُعَالِينَ عِمَا قالَ اللهُ المُعَلِيمُ المُعَالِينَ عَمَا قالَ اللهُ المُعَلِيمُ المُعَالِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعَالِقُونَ ، أولئكَ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ

ُمُ الْوَّارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوْسَ أَمْ فَيْ الْفَرْدُوْسَ أَمْ فَيْ فَيْ الْفَرْدُوْسَ أَمْ

اللهُمُّ صَلَّ وَمَلَّمْ عَلَى سَسِيدٌ اللهُمُّ عَلَى سَسِيدٌ الْمُعَلَّمِ الْبَصِيرِ اللهُمُّ اللهُ المُعَلِمُ البَصِيرِ المُبَرِّ المُمَلِّمِ اللهِ وَمَلاَئِكَ اللهِ يَصَالُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيْهَا اللَّهِي آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَسِلُمُوا تَسْلِيهًا ، اللّهِ اللهُ مَنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْمَلُ لَكُمْ وَاللهُ اللهُ وَرَبَعْمَ وَاللهُ اللهُ وَرَبَعْمَ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ .

اللهُم صَلِّ وسَلَّم عَلَى سَيَّدِ اللَّهُم مَلَّ وسَلَّم اللَّهُم مَلَّا الْحَمَّد

الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُبَشِّرِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْمَظِيمُ وَبَشْرِ اللّهِ الْمَظِيمُ وَبَشْرِ اللّهِ اللّهِ اللّهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اللهم مَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَــيدُ نَا مُحَمَّدُ الْهُ عَلَى سَــيدُ نَا مُحَمَّدُ الْهَشِيمُ الْهَشِيمُ الْهَ الْمَظِيمُ وَمَن يُطِعِ اللهُ فَقَدْ فَازَ وَمَن يُطِعِ اللهُ فَقَدْ فَازَ فَوَرَسُــولهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِماً .

اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَـــيَّدِ نَا مُحَمَّدٍ

الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلزَّاهِدِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْمَظَيمُ الْمَشَيرِ الْمُبَشِّرِ لِلزَّاهِدِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْمَظَيمُ الْمَالُ وَالْبَاقِياتُ اللهُ أَيْ وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ خَبْرٌ عَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أُمَلاً.

اللهُمْ صَلُّ وَسَلِّمْ عَلَى سَـــيَّدِ نَا تُحَمَّدِ الْمُهُمْ صَلُّ وَسَلِّمْ عَلَى سَـــيَّدِ نَا تُحَمَّدِ الْمَشِيمُ الْمَشِيمُ الْمُشَارِ الْمُهَمَّ الْمُشَامِعُ الْمُشَاسِ اللهُ الْمُؤْونَ عَنَ الْمُشْكَرِ . فَا مُؤُونَ عَنَ الْمُشْكَرِ .

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى سَسَيِّدِ فَا مُحَمَّدِ الْمُشِرِ الْمُصْطَفَيْنَ عِمَّا قَالَ ٱللهُ الْمَظِيمُ الْمَشِرِ الْمُصْطَفَيْنَ عِمَّا قَالَ ٱللهُ الْمَظِيمُ ثُمُّ أَوْرَثَنَا الْسَكِتَابِ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنَ

عِبْدِنَا فَيْنَهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِنَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ أَلَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْحَدِيرُ .

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلِمٌ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِ الْبَشِيبِ الْبَشِرِ لِلْمَذْ نبينَ ، عِمَا قالَ اللهُ الْمُضِيمُ : قُلْ يَا عِبَادِي اللّهِ اللّهِ إِلَّهُ أَسْرَفُوا عَلَى اللّهِ إِلَّهَ اللهِ إِلَّهُ اللهِ إِلَّهُ اللهِ إِلَّهُ اللهِ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْلًا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّدُ اللهُمُ صَلَّ وَسَلِمٌ عَلَى سَيِّدِنَ عَمَّد اللهُمُ صَلَّ وَسَلِمٌ عَلَى سَيِّدِنَ عَمَّ قالَ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُم

الْمَظِيمُ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغُفُر اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيًا .

اللهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَسِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُشَيِرِ الْمُشَرِ لِلْمَابِدِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْمُظِيمُ: الْبَشِيرِ الْمُبَشِرِ لِلْمَابِدِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْمُظِيمُ : إِنَّ النَّذِينَ سَبَقَتْ لَمُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فَى مَا أَشْبَهُمْ خَالِدُونَ لاَ يَحْرُبُهُمُ مَا أَشْبَهُمْ خَالِدُونَ لاَ يَحْرُبُهُمُ مَا أَشْبَهُمْ خَالِدُونَ لاَ يَحْرُبُهُمُ الْفَرَعُ الْالْمِنِ كَنْهُمْ وَتَعَلَقًا مُمْ اللّاثِيكَةُ هُذَا الْفَرَعُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهِ يَكُنّهُمْ تُوعَدُونَ .

اللهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الْبَشِيدِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُسْلِمِينَ ، بِمَا قَالَ أَلْلُهُ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْقَانِيْنِ وَالْقَانِيَاتِ ، وَالصَّادِفِنَ وَالصَّادِقَاتِ ، وَالصَّارِينَ وَالصَّا بِرَاتِ ، وَالْحَاشِمِينَ وَالْحَاشَمَاتِ ، وَالْمُنْضَدِّقِينَ وَالْمُنْصَـــدِّقات ، وَالصَّامُّينَ وَالصَّاعَّات ، وَالحَافظينَ فُرُوجَــهُمُ وَالْحَافظَاتِ ، وَالنَّاكُرِينَ ٱللَّهَ كَثَيرًا وَالذَّا كَرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْراً عَظِيماً . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ،

وَأَنَّ سَمْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءِ الْجَزَاءِ الْجَزَاءِ الْجَزَاءِ الْأَوْفَى ، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى . وَصَّيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَّيْهِ وَسَلَّمَ .